



مراجعة دُمرجبرلالترفرهودُ لاممرجبرلالترفرهودُ

إعداد محبرُ (هناورمحمَّرَايو



# منشورات

## دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423 هـ. 2003 م

#### عنوان الدار:

سورية . حلب خلف المندق السياحي س.ب: 78

طاتف: 2213129 / 2269599 هاكس: 2212361 129 +963 ماتف

email: qalamrab@scs-net.org

### المنبر الوفي

جَلَسَ السُّلْطَانُ فَارِسُ بْنُ عَلِيٍّ المَرِينِيُّ عَلَىٰ عَرْشِهِ المَتَمَكِّنِ فِي قَاعَةِ الْحَوْشِ مِنْ قَصْرِهِ بِمَدِينَةِ فَاسٍ المَغْرِينَةِ ، وَطَلَبَ إِلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ كُلَّا مِنَ الرَّحَالَةِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ شَمْسِ الدِّينِ عَلَيْهِ كُلَّا مِنَ الرَّحَالَةِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيِّ الكَلْبِي وَقَدْ خَصَّهُمَا الطَّنْجِيِّ ، وَالكَاتِبِ الظَّرِيفِ البَارِعِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِّيٍّ الكَلْبِي وَقَدْ خَصَّهُمَا الطَّنْجِيِّ ، وَالكَاتِبِ الظَّرِيفِ البَارِعِ مُحَمَّدِ بْنِ جُزِيِّ الكَلْبِي وَقَدْ خَصَّهُمَا بِمَا تَبَقَىٰ مِنْ لَيُلَتِهِ لِلمُنَادَمَةِ وَالسَّمَرِ ، وَاسْتِطْلاَعِ أَخْبَارِ رِحْلَةِ ابْنِ بَطُوطَةَ وَعَجَائِبِهَا لِيَدُوينِهَا فِي سِجِلِّ خَالِدٍ يَبْقَىٰ فِي ذَاكِرَةِ الأَجْيَالِ فَلَمَّا دَخَلَ وَعَجَائِبِهَا لِتَدُوينِهَا فِي سِجِلِّ خَالِدٍ يَبْقَىٰ فِي ذَاكِرَةِ الأَجْيَالِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ بَطُوطَةَ أَلْقَىٰ عَلَيْهِ تَحِيَّةَ الإِسْلامِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ ، وَدَعَا لَهُ بِدَوَامِ العِزِّ وَالتَأْيِيدِ ، فَأَوْمَا لَهُ السُّلْطَانُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ وَرَعْمَةً الله وَبَرَكَاتُهُ ، وَدَعَا لَهُ بِدَوَامِ العِزِّ وَالتَأْيِيدِ ، فَأَوْمَا لَهُ السُّلُطَانُ لِيَكُونَ أَقْرَبَ أَلِي مَجْلِسِهِ فِي القَاعَةِ الكَبِيرَة .

فَلَمَّا أُذِنَ لِلكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ أَدَّىٰ وَاجِبَ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّعْظِيمِ فَلَمَّا أُذِنَ لِلكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ أَدَّىٰ وَاجِبَ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّعْظِيمِ لِلسُّلْطَانِ وَاتَّخَذَ مَجْلِسَهُ فِي مُقَابِلِ ابْنِ بَطُّوطَة ، مُبْدِيا اسْتِعْدَادَهُ بِالرِّيشَةِ لِلسُّلْطَانِ وَاتَّخَذَ مَجْلِسَهُ فِي مُقَابِلِ ابْنِ بَطُّوطَة ، مُبْدِيا اسْتِعْدَادَهُ بِالرِّيشَةِ

وَالمِحْبَرَةِ وَالقِرْطَاسِ لِيُدَوِّنَ جَمِيعَ مَا يَقُولُ بِسُرْعَةٍ وَبَرَاعَةٍ وَحِذْقٍ قَلَّ نَظِيرُهَا .

وَبِإِشَارَةٍ مِنَ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ بَدَأَ الرَّحَّالَةُ سَرْدَ عَجَائِبِهِ الطَّرِيفَةِ قَائِلاً:

\_ كَانَ سُلْطَانَ مِصْرَ عَلَىٰ عَهْدِ دُخُولِي إِلَيْهَا المَلِكُ النَّاصِرُ أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ المَلِكِ المَنْصُورِ سَيْفِ الدِّينِ قَلَاوُونَ الصَّالِحِيِّ . وَلِلمَلِكِ المَنْصُورِ ـ رَحِمَهُ الله ـ السِّيرةُ الكَرِيمةُ ، وَالفَضَائِلُ العَظِيمةُ ، وَكَفَاهُ المَنْصُورِ ـ رَحِمَهُ الله ـ السِّيرةُ الكَرِيمةُ ، وَالفَضَائِلُ العَظِيمةُ ، وَكَفَاهُ شَرَفا اهْتِمَامُهُ بِخِدْمَةِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْن ، وَعَوْنُهُ الكَبِيرُ لِلحَجِيجِ فِي شَرَفا اهْتِمَامُهُ بِخِدْمَةِ الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْن ، وَعَوْنُهُ الكَبِيرُ لِلحَجِيجِ فِي دَرْبَيْ مِصْرَ وَالشَّامِ ، وَلَكِنَّ السَّلْطَانَ النَّاصِرَ رُغْمَ أَفْضَالِهِ السَّابِقَةِ هُو مَرْبَيْ مِصْرَ وَالشَّامِ ، وَلَكِنَّ السَّلْطَانَ النَّاصِرَ رُغْمَ أَفْضَالِهِ السَّابِقَةِ هُو بَعْضٌ مِنْ كُلِّ مِنْ مَكَارِمِ مَوْلاَيَ أَبِي عِنَانِ وَفَضَائِلِهِ ، وَلاَبُدَّ لِلمُنْصِفِ أَنْ يَعْضُ مِنْ كُلِّ مِنْ مَكَارِمِ مَوْلاَيَ أَبِي عِنَانِ وَفَضَائِلِهِ ، وَلاَبُدَّ لِلمُنْصِفِ أَنْ يَعْضُ مِنْ كُلِّ مِنْ مَكَارِمِ مَوْلاَيَ أَبِي عِنَانِ وَفَضَائِلِهِ ، وَلاَبُدُّ لِلمُنْصِفِ أَنْ يَعْضُ مِنْ كُلِّ مِنْ مُكَارِمِ مَوْلاَيَ أَبِي عِنَانٍ وَفَضَائِلِهِ ، وَلاَبُدُ لِلمُنْصِفِ أَنْ يَشْهَدَ بِالفَضْلِ لِصَاحِبِهِ وَلَنْ أَكُونَ مُبَالِغاً إِذَا سَمَيْتُ مِصْرَ قَبْلَ المَلِكِ لِسَلَّ مَوْلاَيَ عَلَى مَوْلاَيَ اللَّاعَلَةُ فِيهَا مِنْ عَجَائِبِ البُعْيَانِ وَالخَيْرَاتِ الجَمْنَانِ وَالخَيْرَاتِ الجَمْنِ بِالذَّكُونِ مِنْ عَجَائِبِ البُعْيَانِ وَالخَيْرَاتِ الطَحَانِ .

فِي مِصْرَ المَحْرُوسَةِ مَسْجِدُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، وَبِشَرْقِهِ زَاوِيَةٌ دَرَّسَ فِيهَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله . أَمَّا مَدَارِسُهَا فَلاَ يُحِيطُ أَحَدٌ فِيهَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله . أَمَّا مَدَارِسُهَا فَلاَ يُحِيطُ أَحَدٌ بِحَصْرِهَا لِإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله . أَمَّا مَدَارِسُهَا فَلاَ يُحِيطُ أَحَدُ بِحَصْرِهَا لِكَثْرَتِهَا ، وَكَذَلِكَ الزَّوَايَا لِلفُقَرَاءِ المُتَعَبِّدِينَ وَيُسَمُّونَهَا الخَوانِقَ بِحَصْرِهَا أَهْلُ أَدَبٍ وَمَعْرِفَةٍ بِطَرِيقَةِ التَّصَونُ .

وَلِمِصْرَ القَرَافَةُ العَظِيمَةُ الشَّأْنِ فِي التَبَرُّكِ بِهَا، وَهِيَ مِنَ جُمْلَةِ جَبَلِ المُقَطَّمِ الذِي وَعَدَ الله أَنْ يَكُونَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَفِيهَا قِبَابُ وَمَزَارَاتُ شَرِيفَةٌ، أَحَدُهَا لِرَأْسِ الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، وَمِنْهَا تُرْبَةُ الإمامِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَقَدْ شُيِّدَتْ فَوْقَهَا قُبَّةٌ بَدِيعَةُ الإِنْقَانِ مُفْرِطَةُ السُّمُوِّ، سِعَتُهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِينَ فَرَاعًا، وَبِقَرَافَةِ مِصْرَ مِنْ قَبُورِ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَا لاَ يَضْبِطُهُ الحَصْرُ.

وَنَهْرُ النِّيلِ فِي مِصْرَ يَفْضُلُ أَنْهَارَ الأَرْضِ عُذُوبةً وَمَذَاقاً وَاتِّسَاعاً، وَتَهْرُ النِّيلِ فِي مِصْرَ يَفْضُلُ أَنْهَارَ الأَرْضِ عُذُوبةً وَمَذَاقاً وَاتِّسَاعاً، حَتَّىٰ سُمِّيَ بِالبَحْرِ، وَلِفَيَضَانِهِ مَوْسِمٌ فِي حَزِيرَانَ مِنْ كُلِّ عَامٍ مِمَّا يَجْلِبُ الخَيْرَ وَالبَرَكَةَ لأَهْلِ مِصْرَ كُلِّهَا بِفَضْلٍ مِنَ الله وَهُوَ الكريمُ الوَهَّابُ المَنَانُ الخَيْرَ وَالبَرَكَةَ لأَهْلِ مِصْرَ كُلِّهَا بِفَضْلٍ مِنَ الله وَهُوَ الكريمُ الوَهَّابُ المَنَّانُ سُبْحَانَهُ .

وَمِنْ عَجَائِبِ مِصْرَ المَدْكُورَةِ عَلَىٰ مَرِّ الدُّهُونِ الأَهْرَامُ وَالمَعَابِدُ الفِرْعَوْنِيَّةُ القَدِيمَةُ ، وَالأَهْرَامُ بِنَاءٌ بِالحَجَرِ الصَّلْدِ مُتَسَعُ الأَسْفَل ضَيَّقُ الفِرْعَوْنِيَّةُ القَدِيمَةُ ، وَالأَهْرَامُ بِنَاءٌ بِالحَجَرِ الصَّلْدِ مُتَسَعُ الأَسْفَل ضَيَّقُ الفَوْعُونِيَّةُ القَاعُ اللَّعْلَىٰ اتَّخِذَ مُسْتَوْدَعَا لِلعُلُومِ وَجُثَثِ المُلُوكِ ، وَعَزَّ نَقْضُ بُنْيَانِهِ عَلَىٰ كُلِّ الأَعْلَىٰ اتَّخِذَ مُسْتَوْدَعَا لِلعُلُومِ وَجُثَثِ المُلُوكِ ، وَعَزَّ نَقْضُ بُنْيَانِهِ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُحَاوِلُ حَتَىٰ أَعْيَا ذَلِكَ جُهُودَ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ عَبْدِ اللهِ المَأْمُونِ فَلَمْ مَنْ يُحَاوِلُ حَتَىٰ أَعْيَا ذَلِكَ جُهُودَ الخَلِيفَةِ العَبَّاسِيِّ عَبْدِ اللهِ المَأْمُونِ فَلَمْ يَخُرُجْ مِنْ مُحَاوَلَتِهِ إِلاَّ بِالعَجَبِ مِنْ صَلاَدَتِهِ وَمِمَّاكَتَبَهُ اللهِ لَهُ مِنَ البَقَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ المَعْمُورَةِ .

قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُوطَةَ لِلسُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ المَرِينِيِّ الفَاسِيِّ:

ـ حِلْمَكَ يَا مَوْلاَيَ ، وَلاَ تُؤَاخِذْنِي عَلَىٰ الإطَالَةِ وَالإِمْلاَلِ فَإِنِّي أَعِدُكَ بِأَنْ أُسْمِعَكَ بِأَعْجَبِ العَجَائِبِ فِيمَا يَلِي مِنْ حَدِيثِي إِلَيْكَ لِيَكُونَ آخِرُ بِأَنْ أُسْمِعَكَ بِأَعْجَبِ العَجَائِبِ فِيمَا يَلِي مِنْ حَدِيثِي إِلَيْكَ لِيَكُونَ آخِرُ حَدِيثِي أَطْرَفَهُ وَأَكْثَرَهُ تَسْلِيَةً وَإِمْتَاعاً ، وَلَقَدْ ادَّخَرْتُ لَكَ قِصَّةً مِنْ أَعْجَبِ حَدِيثِي أَطْرَفَهُ وَأَكْثَرَهُ تَسْلِيَةً وَإِمْتَاعاً ، وَلَقَدْ ادَّخَرْتُ لَكَ قِصَّةً مِنْ أَعْجَبِ القِصَصِ أَطْلَعَنِي عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ مَنْفَلُوطَ وَهِيَ مِنْ مُدُنِ صَعِيدِ مِصْرَ . قَالَ السَّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

- دُونكَ وَمَا اعْتَزَمْتَ عَلَيْهِ ، فَأَنْتَ غَزِيرُ الإِلْمَامِ وَالاسْتِفَاضَةِ ، مُمْتِعُ الحَدِيثِ ، وَلَكِنْ رِفْقاً بِصَاحِبِكَ الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ فَهُوَ يَسُوقُ رِيشَتَهُ عَلَىٰ الحَدِيثِ ، وَلَكِنْ رِفْقاً بِصَاحِبِكَ الكَاتِبِ ابْنِ جُزِّيٍّ فَهُوَ يَسُوقُ رِيشَتَهُ عَلَىٰ

القِرْطَاسِ سَوْقَ الحَرُونِ ، إِلاَّ إِذَا رَحِمْتُهُ وَلَم تُعَجِّلْ فِي الرِّوَايَةِ .

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

\_ أَنَا يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ طَيِّبُ النَّفْسِ بِكَ وَبَأَخِي ابْنِ جُزِّيٍّ ، وَأَرْجُو أَنْ يَخُفَّ مَحْمَلِي عَلَىٰ سمَعَيْكُمَا ، وَعَلَىٰ الأَنَامِلِ القَابِضَةِ عَلَىٰ الرِّيشَةِ سَلَّمَهَا الله .

ابْتَسَمَ الْكَاتِبُ ابْنُ جُزِّيِّ ابْتِسَامَةً تَعْنِي الشُّكْرَ لِحَدِيثِ ابْنِ بَطُّوطَةَ الْبَطُوطِيِّ أَنِ اسْتَمِرَّ فِي حَدِيثِكَ ، وَأَنَا كَفِيلٌ اللَّالِيفِ ، وَأَوْمَأَ إِلَىٰ الرِّاوِيَةِ البَطُّوطِيِّ أَنِ اسْتَمِرَّ فِي حَدِيثِكَ ، وَأَنَا كَفِيلٌ بِاخْتِزَالِهِ وَتَدُوينِهِ ، وَأَضَافَ ابْنُ بَطُّوطَةَ وَاثِقاً مِنْ جَاذِبِيَّةِ حَدِيثِهِ :

لَمَحْمَلِ ، وَهُواليَوْمُ الذِي يَتُوجَّهُ فِيهِ مَوْكِبُ الحَجِّ إِلَىٰ الحِجَازِ . . المَحْمَلِ ، وَهُواليَوْمُ الذِي يَتُوجَّهُ فِيهِ مَوْكِبُ الحَجِّ إِلَىٰ الحِجَازِ . . وَيَدُورُ فِيهِ الجَمَلُ وَيَبُعُهُ عَلَىٰ التَّرْبِيبِ القُضَاةُ الأَرْبُعَةُ ، المَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْبَلِيُّ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلاَمُ الفُقَهَاءِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْفَيُّ وَالحَنْبَلِيُّ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلاَمُ الفُقَهَاءِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْبَلِيُّ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلاَمُ الفُقَهَاءِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَالحَنْبَلِيُ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَتْبَعُهُم أَعْلامُ الفُقَهَاءِ ، وَإِلْمَانُ الرُّوْسَاء وَأَرْبُابُ الدَّوْلَة ، ويَقْصِدُونَ جَمِيعاً بَابَ القَلْعَةِ ، دَارِ وَأُمْنَاءُ الرُّوْسَاء وَأَرْبُابُ الدَّوْلَة ، ويَقْصِدُونَ جَمِيعاً بَابَ القَلْعَةِ ، دَارِ المَلِكِ النَّاصِرِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ المَحْمَلُ عَلَىٰ جَمَلٍ وَأَمَامَهُ المُعَيَّنُ لِلسَّفَرِ المَلِكِ النَّاصِرِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ المَحْمَلُ عَلَىٰ جَمَلٍ وَأَمَامَهُ المُعَيَّنُ لِلسَّفَرِ

بِالْمَحْمَلِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَمَعَهُ عَسْكُرُهُ وَالسَقَّاوُونَ عَلَىٰ جِمَالِهِم ، وَيَجْتَمِعُ حَوْلَ الْمَوْكِبِ أَصْنَافٌ مِنَ النَّاسِ ، رِجَالِهِم وَنِسَائِهِم أَثُمَّ يَطُوفُونَ بِالْمَحْمَلِ ، وَهَذَا مَاتَشْهَدُهُ مَدِينَةُ القَاهِرَةِ وَمَصْرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ كُلَّ بِالْمَحْمَلِ ، وَهَذَا مَاتَشْهَدُهُ مَدِينَةُ القَاهِرَةِ وَمَصْرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مِنْ كُلَّ عَامٍ ، فَإِذَا بِعَزَائِمِ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ تَنْشَطُ إِلَىٰ الحَجِّ ، وَيَأْخُذُ المُعْتَزِمُونَ فِي التَأَهِّبِ وَالاسْتِعْدَادِ .

كَانَ سَفَرِي مِنْ مِصْرٍ عَلَىٰ طَرِيقِ الصَّعِيدِ ، قَاصِداً الحِجَازَ الشَّرِيفَ ، وَقَدْ طَالَعَتْنِي رَوْيَةُ مُدُنِ وَبُلْدَانَ عَلَىٰ سَاحِلِ النِّيلِ مِنْهَا مِنْيةُ القَائِدِ ، وَبُوش ، وَدَلاص ، وَبِها . وَمِنْ بِها سَافَرْتُ إِلَىٰ مَلِينةِ البَهْنَسَا ، وَهِي مَلِينةٌ كَبِيرَةٌ كَبِيرَةٌ كَبِيرَةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ مَدْنِكَ إِلَىٰ مَلِينةِ النَّيْابُ الصُّوفِيَّةُ مِنْ أَجْوِدِ مَلِينةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ كَبِيرةٌ مِنْية ابْنِ خَصِيبٍ ، وَهِي مَلِينةٌ كَبِيرةٌ مَدْنِكَ مِنْيةً ابْنِ خَصِيبٍ ، وَهِي مَلِينةٌ كَبِيرةٌ مُنْسَعَةُ المَسَاحَةِ تَقَعُ عَلَىٰ شَاطِئِ النِّيلِ ، وَتَفْضُلُ غَيْرَهَا مِنْ مُدُنِ صَعِيدِ مِصْرَ فِي أَيّامِهِ ، وَهُو الذِي قَالَ مِصْرَ ، وَهِي هِبَةُ الخَلِيفَةِ العَبّاسِيِّ لِوَالِي مِصْرَ فِي أَيّامِهِ ، وَهُو الذِي قَالَ فِيهِ الشَّاعِرُ أَبُو نُواسٍ مَادِحاً :

أَنْتَ الخصِيبُ وَهَــذِهِ مِصْـرُ فَتَــدَفَّقَــا فَكِــلاَكُمَــا بَحْــرُ

وَسَافَرْتُ مِنْ مِنْيَةِ ابْنِ خَصِيبٍ هَذِهِ إِلَىٰ مَدِينَةِ مَنْلَوِي ، وَهِيَ صَغِيرَةٌ مَنْلَوِي ، وَهِي صَغِيرَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَىٰ مَسَافَة مِيلَيْنِ مِنَ النِّيلِ وَبِهَا مَعَاصِرُ لِلسُّكَرِ يَقْصِدُهَا الفُقَرَاءُ وَيَهَا مَعَاصِرُ لِلسُّكَرِ يَقْصِدُهَا الفُقَرَاءُ وَيَلُتُّونَ أَرْغِفَتَهُم بِالسُّكَرِ المَطْبُوخِ لِيَأْتُدِمُوا بِهَا ، صَدَقَةً عَلَىٰ حِسَابِ قَيَلُتُونَ أَرْغِفَتَهُم بِالسُّكَرِ المَطْبُوخِ لِيَأْتُدِمُوا بِهَا ، صَدَقَةً عَلَىٰ حِسَابِ أَصْحَابِهَا .

وَسَافَرْتُ مِنْ مَدِينَةِ مَعَاصِرِ الشُّكَّرِ إِلَىٰ مَدِينةِ مَنْفَلُوطَ ، وَهِيَ مَدِينَةٌ حَسَنَةٌ أَنِيقَةُ البِنَاءِ ، عَلَىٰ ضِفَّةِ النِّيلِ ، شَهِيرَةٌ بِبَرَكَاتِهَا ، وَمِنْ أَخْبَارِهَا العَجِيبَةِ حِكَايَةُ المِنْبَرِ الوَفِيِّ ، وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ مَاسَمِعْتُ فِي مِصْرَ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ وَقَدْ اسْتَأْسَرَهُ الفُضُولُ لِمَعْرِفَةِ حِكَايَةِ المِنْبَرِ الوَفِيِّ :

\_ هَاتِ يَا بْنَ بَطُّوطَةً وَأَنْجِزْ وَعْدَكَ بِإِطْرَافِنَا بَأَعْجَبِ العَجَائِبِ . . قَالَ الرَّحَالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً :

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ أَنْتَ لَهَا يَا أَبَا عَبْدِ الله . . . أَنْتَ لَهَا . . بَارَكُ الله فِيكَ .

قَالَ الكَاتِبُ مُحَمَّدُ بْنُ جُزِّيٍّ وَهُو يَبْسَمُ:

\_ وَفِيَّ أَيْضاً . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُقَهْقِها :

\_ وَفِيكَ أَيْضاً يَا بْنَ جُزِّيٍّ . .

وَاسْتَرْسَلَ ابْنُ بَطُوطَةً فِي الحَدِيثِ قَائِلاً:

حِينَ وَصَلْبُ إِلَىٰ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ أَقَمْتُ فِيهَا أَيَّاماً ، وَقَدْ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا بِحَدِيثِ أَعْجُوبَةِ المِنْبَرِ الوَفِيِّ الذَي أَدَّىٰ الأَمَانَةَ لِصَانِعِهِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهَا بِحَدِيثِ أَعْجُوبَةِ المِنْبَرِ الوَفِيِّ الذَي أَدَّىٰ الأَمَانَةَ لِصَانِعِهِ الفَتَىٰ خَيْرَ أَدَاءٍ ، وَكَأَنَّهَا كَرَامَةٌ لِهَذَا الفَتَىٰ الصَّالِحِ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ .

وَالحِكَايَةُ وَمَا فِيهَا أَنَّ المَلِكَ النَّاصِرَ مَلِكَ قَاهِرَةِ مِصْرَ المَحْرُوسَةِ مَرَحِمَهُ الله مَرَ بِعَمَلِ مِنْبَرٍ عَظِيمٍ ، مُحْكَمِ الصَّنْعَةِ بَدِيعِ الإِنْشَاءِ ، مُتَّجِهَا وَعَمَّ الله عَمَلِ مِنْبَرٍ عَظِيمٍ ، مُحْكَمِ الصَّنْعَةِ بَدِيعِ الإِنْشَاءِ ، مُتَّجِها فِي نَيَّتِهِ إِلَىٰ إِهْدَائِهِ إِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ ، شَرَّفَهَا الله وَعَظَمَهَا وَمَسْجِدَهَا تَعْظِيماً .

وَقَدْ تَمَّ إِنْجَازُهُ مِنْ خَشَبِ السِّنْدِيَانِ وَالعُودِ الهِنْدِيِّ عَلَىٰ يَدَيْ صَانِعٍ مَاهِرٍ شَابٌ ، مُنْحَدَرُهُ فِي الأَصْلِ مِنْ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ ، ذَاتِ الكَرَامَاتِ وَالبَشَائِرِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَنْجَزَهُ صَانِعُهُ كَانَ آيةً ضَخْمةً مِنْ آيَاتِ التَّقَنُّن وَالبَشَائِرِ . قَالُوا : فَلَمَّا أَنْجَزَهُ صَانِعُهُ كَانَ آيةً ضَخْمةً مِنْ آيَاتِ التَّقَنُّن وَالإِبْدَاعِ الجَمِيلِ . وَأَمَرَ المَلِكُ النَّاصِرُ أَنْ يُصْعَدَ بِالمِنْبَر عَلَىٰ مَرْكَبٍ فِي وَالإِبْدَاعِ الجَمِيلِ . وَأَمَرَ المَلِكُ النَّاصِرُ أَنْ يُصْعَدَ بِالمِنْبَر عَلَىٰ مَرْكَبٍ فِي وَالإِبْدَاعِ الجَمِيلِ . وَأَمَرَ المَلِكُ النَّاصِرُ أَنْ يُصْعَدَ بِالمِنْبَر عَلَىٰ مَرْكَبٍ فِي بَحْرِ النِّيلِ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ بَحْرِ جُدَّةً ، وَمَنْهَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حَيْثُ يُودَعُ بَحْرِ النِّيلِ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ بَحْرِ جُدَّةً ، وَمَنْهَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حَيْثُ يُودَعُ النَّيلِ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ بَحْرِ جُدَّةً ، وَمَنْهَا إِلَىٰ مَكَّةَ المُكَرَّمَةِ حَيْثُ يُودَعُ إِلَىٰ الله جَوْلَهُ ، وَتَقَرُّباً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ خِدْمَةً لِلبَيْتِ العَتِيقِ الذَي بَارِكُ الله حَوْلَهُ ، وَتَقَرُّباً إِلَىٰ الله جَلِّ وَعَلاً .

فَلَمّا حُمِلَ المِنْبَرُ عَلَىٰ المَرْكَبِ المُسَافِرِ اسْتَأْذُنَ الفَتَىٰ الصَانِعُ رَبَّانَهُ فِي تَوْدِيعِ المِنْبَرِ وَهُوَ فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ مَدِينَتِهِ وَمَسْقَطِ رَأْسِهِ ( مَنْفَلُوطَ ) .

وَشَاهَدَهُ الرُبَّانُ قَائِدُ المَرْكَبِ ، وَالبَحَّارَةُ وَهُوَ يَدْنُو مِنْهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وَهُوَ يَدْنُو مِنْهُ وَيُقَبِّلُهُ ، وَهُوَ يَهْمِ وَمَا إِنْ نَزَلَ الفَتَىٰ إِلَىٰ يَهْمِسُ فِي يُمْنَاهُ بِكَلِمَاتٍ خَفِيَتْ عَلَىٰ الجَمِيعِ . وَمَا إِنْ نَزَلَ الفَتَىٰ إِلَىٰ يَهْمِسُ فِي يُمْنَاهُ بِكَلِمَاتٍ خَفِيتْ عَلَىٰ الجَمِيعِ . وَمَا إِنْ نَزَلَ الفَتَىٰ إِلَىٰ البَرِّ حَتَّىٰ تَحَرِّكَ المَرْكَبُ فِي بَحْرِ النِّيلِ جَنُوبًا بِاتِّجَاهِ مَنْفَلُوطَ .

قَالُوا: فَلَمَّاوَصَلَ المَرْكَبُ بِمَا يُقِلُّ إِلَىٰ مَنْفَلُوطَ، وَحَاذَىٰ مَسْجِدَهَا الجَامِعَ، وَقَفَ وَامْتَنَعَ مِنَ الجَرْيِ عَلَىٰ وَجْهِ المَاءِ رُغْمَ مُسَاعَدَةِ الرِّيحِ. الجَامِعَ، وَقَفَ وَامْتَنَعَ مِنَ الجَرْيِ عَلَىٰ وَجْهِ المَاءِ رُغْمَ مُسَاعَدَةِ الرِّيحِ.

فَعَجِبَ قَائِدُ المَرْكَبِ وَمُسَاعِدُوهُ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ العَجَبِ، وَاحْتَالُوا فِي أَمْرِهِ بِتَغْيِيرِ اتِّجَاهِ الأَشْرِعَةِ وَتَخْفِيفِ بَعْضِ الأَحْمَالِ مِمَّا يُثْقِلُ المَرْكَبَ، أَمْرِهِ بِتَغْيِيرِ اتِّجَاهِ الأَشْرِعَةِ وَتَخْفِيفِ بَعْضِ الأَحْمَالِ مِمَّا يُثْقِلُ المَرْكَب، فَلَمْ يُجْدِ ذَلِكَ نَفْعًا، وَأَقَامُوا عَلَىٰ حَيْرتِهِم أَيَّامًا لاَ يَنْهَضُ بِهِمُ المَرْكَبُ، فَلَمْ يَجِدُوا سَبِيلاً لِلتَّصَرُّفِ أَجْدَىٰ مِنَ الكِتَابَةِ إِلَىٰ المَلِكِ المَلِكِ النَّاصِرِ.

فَلَمَّا وَصَلَ الخَبَرُ بِتَوَقُفِ الْمَرْكَبِ عِنْدَ مَسْجِدِ مَنْفَلُوطَ دُونَ أَنْ يُحَقِّقَ غَايَتَهُ فِي إِيصَالِ المِنْبَرِ البَدِيعِ إِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ ، عَايَتُهُ فِي إِيصَالِ المِنْبَرِ البَدِيعِ إِلَىٰ المَسْجِدِ الحَرَامِ عَجِبَ مِنْ ذَلِكَ ، وَسَاءَهُ أَنْ يَحُولَ حَائِلٌ دُونَ إِبْلاَغِ قُرْبَانِهِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ تَعَالَىٰ وَمَسْجِدِهِ وَبَيْتِهِ وَسَاءَهُ أَنْ يَحُولَ حَائِلٌ دُونَ إِبْلاَغِ قُرْبَانِهِ إِلَىٰ مَوْلاَهُ تَعَالَىٰ وَمَسْجِدِهِ وَبَيْتِهِ الحَرَام .

وَارْتَأَىٰ الْمَلِكُ النَّاصِرُ بَعْدَ الاسْتِشَارَةِ أَنْ يَبْعَثَ فِي طَلَبِ قَائِدِ الْمَرْكَبِ وَارْتَأَىٰ الْمَلِكُ النَّاصِرُ بَعْدَ الاسْتِشَارَةِ أَنْ يَبْعَثَ فِي طَلَبِ قَائِدِ الْمَرْكَبِ يَسْتَطْلِعُ رَأْيَهُ ، وَهُوَ رُبَّانٌ مَاهِرٌ ، وَشَيْخٌ عَتِيقٌ مِنْ شُيُوخِ البَحْرِ .

خَفَّ قَائِدُ المَرْكَبِ فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ المَلِكِ النَّاصِرِ حَتَّىٰ أُدْخِلَ عَلَيْهِ فِي قَصْرِهِ بِالقَاهِرَة ، فَلَمَّا اسْتَطْلَعَ مِنْهُ الخَبَرَ العَجِيبَ سَأَلَهُ :

- أَلَمْ تَلْحَظْ أَيُّهَا الرُّبَّانُ الشَّيْخُ حَدَثًا قَدْ يَكُونُ لَهُ تَأْثِيرُهُ فِي جُمُودِ المَرْكَبِ عَنْ مَقْصِدِهِ وَتَوَقَّفِهِ بِالمِنْبَرِ فِي مَنْفَلُوطَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ البُلْدَانِ المَحْرِيَّةِ وَالمَرَاسِي ؟!

أَجَابَ قَائِدُ المَرْكَبِ .

\_ وَحَقِّكَ يَا مَوْلاَيَ المَلِكَ لَمْ أَلْحَظْ شَيْئاً غَرِيباً سِوى أَنَّ أَحَدَ الفِتْيَانِ ، جَاءَنِي مُسْتَأْذِناً فِي وَدَاعِ المِنْبَرِ مُدَّعِياً أَنَّهُ صَانِعُهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَجَمَاعَةٌ مِمّنْ مَعِي يَدْنُو مِنَ المِنْبَرِ وَيُقَبِّلُهُ وَيَهْمِسُ فِي عَضَادَتِهِ اليُمْنَىٰ وَجَمَاعَةٌ مِمّنْ مَعِي يَدْنُو مِنَ المِنْبَرِ وَيُقَبِّلُهُ وَيَهْمِسُ فِي عَضَادَتِهِ اليُمْنَىٰ بِيضْع كَلِمَاتٍ لَمْ نَتَبَيَّنْهَا فِي حِينِهَا .

قَالَ المَلِكُ النَّاصِرُ: '

ـ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي عَدَمِ إِقْلاَعِ المَرْكَبِ عِنْدَ بُلُوغِهِ مَنْفَلُوطَ . عَلَيِّ بِالفَتَىٰ النَّجَارِ صَانِعِ المِنْبَرِ . بِالفَتَىٰ النَّجَارِ صَانِعِ المِنْبَرِ .

اسْتَحْضَرَ الجُنْدُ الفَتَىٰ النَّجَّارَ صَانِعَ المَرْكِبِ بِأَمْرِ المَلِكِ عُلَىٰ وَجْهِ السَّرْعَةِ ، فَدَخَلَ القَصْرَ المَلَكِيَّ وَهُوَ يَرْتَجِفُ ذُعْراً مِنْ سُوءِ المَصِيرِ ، السُّرْعَةِ ، فَدَخَلَ القَصْرَ المَلَكِيَّ وَهُوَ يَرْتَجِفُ ذُعْراً مِنْ سُوءِ المَصِيرِ ،

وَوَدً أَنَّهُ لَمْ يَصْنَعِ المِنْبَرَ وَلَمْ يَقْبِضْ مُكَافَأَتَهُ السَنِيَّةَ ، مِنَ الدَّنَانِيرِ الذَّهَيَةِ .

قَالَ المَلِكُ النَّاصِرُ لِلفَتَىٰ الصَّانِعِ لَدَىٰ مُثُولِهِ بَيْن يَدَيْهِ:

\_ عَلَيْكَ الأَمَانُ إِنْ أَخْبَرْ تَنِي بِالحَقِيقَةِ وَبِسَرِّ الهَمْسَةِ التِي هَمَسْتَهَا إِلَىٰ عَضَادَةِ المِنْبَرِ الذِي صَنَعْتَهُ . .

وَ الفَتَىٰ الصَّانِعُ:

- كُنْتُ - يَا مَوْلاَيَ المَلِكَ - قَدْ وَدَّعْتُ أَبِي العَجُوزَ عَلَىٰ أَحَدِ المَرَاكِبِ مِنْ مَنْفَلُوطَ إِلَىٰ مِصْرَ ، وَقَدْ فَجَعْتُهُ بِفِرَاقِي بَعْدَ أَنْ فُجِعْنَا مَعَا بِفِرَاقِ أُمِّي بِالمَوْتِ ، وَكُنَّا ذَوِي فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فَلَمَّا شَهِدَ وَالِدِي احْتِرَافِي بِفِرَاقِ أُمِّي بِالمَوْتِ ، وَكُنَّا ذَوِي فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فَلَمَّا شَهِدَ وَالِدِي احْتِرَافِي لِفِرَاقِ أُمِّي بِالمَوْتِ ، وَكُنَّا ذَوِي بَالسَّفَرِ إِلَىٰ حَيْثُ أَرْتَزِقُ فِي عَاصِمَةِ الدَّوْلَةِ لِلنِّجَارَةِ وَبَرَاعَتِي فِيهَا أَذِنَ لِي بِالسَّفَرِ إِلَىٰ حَيْثُ أَرْتَزِقُ فِي عَاصِمَةِ الدَّوْلَةِ العَامِرَةِ ، زادَهَا الله بِكُمْ عِزَّا وَعَمْرَاناً ، وَتَعَهَّدَنِي شَيْخُ الكَارِ مِنَ النَّابِينَ حَتَّىٰ قُمْتُ بِصِنَاعَةِ المِنْبَرِ بِإِشَارِيَكُمْ . . وَكَانَتْ عِبَارَةُ الوَدَاعِ التِي هَمَسْتُ بِهَا لِعَضَادَةِ المِنْبَرِ اليُمْنَىٰ :

- أَسْتَوْدِعُكَ الله أَيُّهَا المِنْبَرُ . . سَلِّمْ لِي عَلَىٰ أَبِي هُنَاكَ ، أَتَمَنَّىٰ أَنْ يَرَانِي . . هَذَا كُلُّ مَا فِي الأَمْرِ . . يَرَاكَ فِي مَسْجِدِ مَنْفَلُوطَ فَكَأَنَّهُ يَرَانِي . . هَذَا كُلُّ مَا فِي الأَمْرِ . . صَدِّقْنِي يَا مَوْلاَيَ المَلِكَ . .

### قَالَ المَلِكُ النَّاصِرُ:

مَدَقْتَ ، صَدَقْتَ أَيُّهَا الفَتَىٰ ، وَيَبْدُو أَنَّكَ وَأَبَاكَ مِنْ أَهْلِ التُّقَىٰ وَالصَّلَاحِ وَالكَرَامَاتِ ، وَإِلاَّ لَمَا اسْتَجَابَ المِنْبَرُ لِهَمْسَتِكَ وَأُمْنِيَتِكَ وَهُو وَالصَّلَاحِ وَالكَرَامَاتِ ، وَإِلاَّ لَمَا اسْتَجَابَ المِنْبَرُ لِهَمْسَتِكَ وَأُمْنِيَتِكَ وَهُو جَمَادٌ مَحْضٌ ، وَإِكْرَاماً لَكَ وَلأَبِيكَ ، سَأُصْدِرُ أَمْراً بِأَنْ يُجْعَلَ المِنْبُرُ بِجَمَادٌ مَحْضٌ ، وَإِكْرَاماً لَكَ وَلأَبِيكَ ، سَأُصْدِرُ أَمْراً بِأَنْ يُجْعَلَ المِنْبُرُ بِجَمَادٌ مَحْضٌ ، وَإِكْرَاماً لَكَ وَلأَبِيكَ ، سَأُصْدِرُ أَمْراً بِأَنْ يُجْعَلَ المِنْبُرُ بِجَمَادٌ مَدْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةِ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةٍ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِجَامِعِ مَدِينَةٍ مَنْفَلُوطَ ، وَأَعْطِيك مِنَ المَالِ مَا يَكْفِي لِتَقَرَّ عَيْنُكَ وَتَجْتَمِعَ بِأَبِيكَ ، فِي القَاهِرَةِ أَوْ مَنْفَلُوطَ بِحَسَبِ مَا تَخْتَارُ .

وَبَرّ الْمَلِكُ الصَّالِحُ بِوَعْدِهِ ، وَكَانَ وَجْهُهُ وَجْهَ سَعَادَةٍ وَإِقْبَالِ عَلَىٰ الْمَلِكُ الصَّالِحِ الصَّادِقِ فِي حُبِّهِ لأَبِيهِ ، وَقَدْ وَقَىٰ لَهُ المِنْبُرُ الخَشَبِيُّ وَفَاءَهُ لِلْفَتَىٰ الصَّالِحِ الصَّادِقِ فِي حُبِّهِ لأَبِيهِ ، وَقَدْ وَقَىٰ لَهُ المِنْبُرُ الخَشَبِيُّ وَفَاءَهُ لِلْمَنْ رَبَّاهُ . .

انْتَشَىٰ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِحِكَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَةً عَنِ المِنْبَرِ الْوَفِيِّ ، وَأَمَرَ الْتَشَىٰ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِحِكَايَةِ ابْنِ بَطُّوطَةً عَنِ المِنْبَرِ الْوَفِيِّ ، وَأَمَرَ المَالِ . . وَنُوكَىٰ فِي دَاخِلِ نَفْسِهِ أَنْ يَرْدَادَ بِإِكْرَامِهِ فِي دَاخِلِ نَفْسِهِ أَنْ يَرْدَادَ

حِرْصاً عَلَىٰ اسْتِبْقَاءِ الرَّحَالَةِ الأَمِينِ فِي حِاشِيَتِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَوْدَعٌ لاَ يَنْفَدُ مِنَ الحِكْمَة وَالأَخْبَارِ وَالعَجَائِبِ وَالطَّرَائِفِ، وَحَمِدَ الله رَبَّ يَنْفَدُ مِنَ الحِكْمَة وَالأَخْبَارِ وَالعَجَائِبِ وَالطَّرَائِفِ، وَحَمِدَ الله رَبَّ العَالَمِينَ عَلَىٰ مَا أَوْلاَهُ مِن الفَضْلِ بِوجُودٍ أَمْثالِ ابْنِ بَطُّوطَة وَابْنِ جُزِّيًّ العَالَمِينَ عَلَىٰ مَا أَوْلاَهُ مِن الفَضْلِ بِوجُودٍ أَمْثالِ ابْنِ بَطُّوطَة وَابْنِ جُزِّيًّ لِيَتَعَلّم مِنْهُمَا وَيُخَلِّفَ دُرُوساً فِي الاعْتِبَارِ ، فَسُبْحَانَ الله الواحِدِ القَهَّارِ . .

####